## استقبال وفي عن الطائفة اليهوردية الأمريكية

∭ استقبل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني يوم 27 صفر 1415م. موافق ﴿ 5 غشت 1994م، بالقصر الهلكي بالصخيرات وفدا بهثل الشخصيات التي ﴿ تَتَرَّعُمُ الطَّانِفَةُ الْبِهُودِيَةُ الْأَسْرِيكِيةً بِمِخْتَلُفُ وَلَا بِأَتَّ الْوَلَايَاتُ الْمُتَحَدَةُ ﴿ الْأَسْرِيكِيةً.

﴿ وَذَالَ هَذَا الْاسْتَقِبَالُ تَوْجِهُ صَاحِبُ الْجَلَالَةُ النَّى أَعْضَاءُ الْوَقْدُ بِكُلِّمَةً سَا مَيْق - قال فيمًا حَلَالَتُهُ:

أشكركم على كلمتكم وأود أن أقول أن علينا تحن أبناء سيدنا ابراهيم الخليل واجب التقاهم والتعايش. لقد كانت الغيوم تلهد الآفاق بين المسلمين واليهود والان اصبحت علم الآفاق تتنور بالأمل.

تأملي هو أن تساهم هذه المنظمة التي تساعد اليهود في العالم بأسوه في تحقيق الاستقراروالطمأنينة بين إسرائيل والفلسطينيين.

إن السلام هو قبِل كل شيء الانقشاح والبناء وتلك النطقية في خاجبة إلى الساعدة.

لقد كنا نراهن على السلام وينيغي علينا جميعا أن تكسب ذلك الرهان. كنا نظن في بعض الأيام أن أبنا منا سيرون السلام وها تحن نراه البوم وعلينا أن نوطاه وترسيم على أسس متينة.

وآخر كلمة سأتولها لكم أها نفس المني بالعربية والعبرية وهي شالوم.